ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بِغَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۖ وَٱللَّهُ عَـُفُورٌ رَّحِيـةٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَكَا يَقُ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَعَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَهِ إِنَّ خِفْتُهُ مِن فَضَهِ إِنَّا إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ وَكِيمُ اللَّهُ عِلْدِيرَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَحَقَّ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ ٱلْمَتِ هُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْرِقُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِمِهِ مِنْ يُضِاهِ وُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَلُ قَلْتَكَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّا يُؤَفَّكُونَ ﴿ ٱتَّخَاذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَكَ نَهُمْ أَرْبَ ابَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْبَ مَوْوَمَا أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعَبُ دُوٓاْ إِلَا هَا وَجِدَاً لَّا إِلَى إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ POPERSON 191 CONTROL OF THE POPERSON OF THE PO

كُريدُونَ أَن يُطْفِءُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِ هِمْ وَيَأْبَي اللَّهُ إِلَّا أَن ا يُتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ۞هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ يَتِدَوره وَولوكِره الكَفِرُون الْكَفِر وَن الْهُوالَافِي ارْسُلُ وَمُولَه وَالْفِي وَهُوكِي ارْسُلُ وَمُولَه وَالْفِي وَهُوعِكَى الدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى الدِّينِ الْمُقْرِكُونَ الْهُولَةُ وَعَلَى الدِّينَ الْمُقْرِكُونَ الْمُقْرِكُونَ الْمُقَالِقِيمَ الْمُؤَلِّيةِ وَالْوَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِّيةِ وَالْمُؤَلِّيةِ وَالْمُؤَلِّيةِ وَالْمُؤَلِّيةِ وَالْمُؤَلِّيةِ وَالْمُؤَلِّيةِ وَالْمُؤَلِّيةِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُؤَلِّيةِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللْمُولِقُلُولُولُولُولُولَا اللللللِّهُ اللللْمُ اللللِّهُ اللللللِّ اللللْمُ الللللِّلِل ا عَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّرَ ٱلْأَحْبَ ارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُ لُونَ اليَكِيْزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا في كَارِجَهَنَّمَ فَتُكَوِّي بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَلَذَا مَاكَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُن تُمْ تَكَنِرُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱتَّنَاعَشَرَ شَهَرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱللَّهَ مَوْتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمُ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينِ ٱلْقَيِّهُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِ بَ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةَ كَمَا يُقَلِتِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ PARTICIPATION OF THE PROPERTIES